## الثمن الأول من الحزب السابع عشر المنابع المناب

قَالَ ٱلْمُلَكُ أُ الذِينَ إَسْنَكُبُرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلَيْخُ جَنَّكَ يَشُعُيبُ وَالذِينَ ءَامَنُواْمَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوَ لَتَعُودُ نَّ فِي مِلْتَنِا قَالَ أَوَ لَوَكُنَّا كَيْهِينَ ۞ قَدِ إِفُتَرَبُّنَا عَلَى أَلَّهِ كَ ذِبَّا إِنْ عُدُنَا فِي مِلَّتِكُمُ بَعُدَ إِذْ نَجِيْنَا أَلِنَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَآأَن نَّعُودَ فِبِهَآ إِلَّا أَنْ يَّشَاءَ أَللَّهُ وَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَكَءٍ عِلْمًا عَلَى أَللَّهِ نَوَكَّلُنَا رَبَّنَا إَفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ فَوَمِنَا بِالْحَقُّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَكِتِحِينَ ۞ وَقَالَ ٱلْمُلَاُّ الذِينَ كَفَنُرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلَيْنِ إِنَّبَعَنْكُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمُ وَإِذًا تَّخَلِي رُونٌ ۞ فَأَخَذَ تُهُمُ الرَّجُفَ أَهُ فَأَصِّبَكُواْ فِي دِارِهِمْ جَلِيْنِينَ ۞ أَلَّذِينَ كَذَّ بُواْ شُعَيِّبًا كَأَن لَّهُ يَغُنَوْاْ فِيهَا ۚ أَلَذِينَ كَذَّ بُواْ شُعَيْبًا كَانُواْ هُمُ أَكْتَلِسِ بِنَّ ۞ فَنُوَلِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَاغَوْمِ لَقَادَ ٱبْلَغُنُكُمْ رِسَالَاتِ رَئِةٌ وَنَصَعَتُ لَكُمْ فَكَيْفَ ءَاسِي عَلَىٰ قَوْمٍ كِيْفِرِينَّ ۞ وَمَآ أَزُّسَلْنَا فِي قَرْيَةِ مِّن نِّبِحَ ۗ إِلَّا ۗ أَخَذُنَّا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءَ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمُ يَضَّرَّعُونٌ ۞ ثُمَّ بَدَّ لَنَا مَكَانَ أَلْسَبَيْئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰعَفُواْ قَوْفَ الْوُاْ قَدُ مَسَّ ءَابَآءَنَا ٱلصَّوَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذُ نَهُ مُ بَغُنَةً وَهُمُ لَا يَشُخُرُونَ @ وَلُوَ أَنَّ أُهُلَ أَلْقُهُ رِي ءَا مَنُواْ وَاتَّـقَوَاْ لَفَتَعْنَا عَلَبْهِم بَرَّكَكِ مِّنَ أَلْسَّمَآءِ وَالْارْضُ وَلَئِكُن كَذَّ بُواْ فَأَخَذَ نَهْمُ عِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَّ ۞ أَفَأُمِنَ أَهُلُ الْقُنُرِي آُنُ يَالِنِيهَ مُ مَا أَنُكُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُمْ الْآعِونَ ۞ أُوَامِنَ أَهُلُ الْفَيْرِي أَنَّ يَالِيهَ مُ مَ أَنَّ يَالِيهِ مُ مَا أَسُنَا ضُعِيَ وَهُمْ يَلُعَبُونَ ۗ أَفَأُمِنُواْ مَكَ رَأَلْتُهِ فَكَ يَامَنُ مَكَ رَأَلْتُهِ إِلَّا أَلْ قَوْمُ المُخَالِب رُونَ ۞ أَوَ لَرُ يَهَ لِهِ

أَوَ لَوَ يَهُدِ لِللَّذِينَ يَبِرِ نَوُنَ أَلَا رُضَ مِنْ بَعْدِ أَهَا هَا أَن لَّوْ نَشَاءُ أَصَبُنَهُ مَ بِذُنُوْ بِهِمِّ وَنَطُبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمُ لَا يَسَمَعُونَ ٥ تِلْكَ أَلْفُرِي نَقُصُ عَلَيْكَ مِنَ ٱنْبُهَآ بِهَا ۗ وَلَقَدُ جَآءَ تُهُمُ مُ رُسُلُهُمُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُومِنُواْ رِيمَا كَذَّبُواْ مِن قَبُلِّ كَ حَدَالِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْبَكِفِي بِنَّ ۞ وَمَا وَجَدُنَا لِأَكْ يَرِهِم مِّنْ عَهُ يُو وَإِنْ وَجَدْنَا أَكُ نَرَهُ مُ لَفَاسِقِينٌ ۞ ثُمَّ بَعَنْنَا مِنْ بَعَدِ هِم مُّوسِي بِعَا يَكْتِنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَا يُدِه فَظَ لَمُوا بِهِا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ٢ وَقَالَ مُوسِىٰ يَلْفِرْعَوْنُ إِلَيْ رَسُولُ مِن رَّبِ الْعَنْ مَعِينَ ۞ حَقِيقٌ عَلَى أَن لَّا أَقُولَ عَلَى أَللَّهِ إِلَّا أَكْعَقَّ قَدْ جِئْتُكُم بِبَيِّنَةِ مِّن رَّيِّكُو ۗ فَأَرْسِلُ مَعِي بَننِ ۗ إِسْرَآءِ بِلَّ۞ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِعَا يَنْرِ فَاتِ بِهَا إِن كُنْتَ مِنَ أَلْصَلْدِ قِينٌ ۞ فَأَلِّقِي عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ نَخُبَانٌ مُّبِينٌ ۞ وَنَزَعَ يَـدَهُو فَإِذَا هِيَ بَبُضَآءُ لِلنَّاظِرِينَ ۗ قَالَ أَلْمُ الْمُ مُن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَاذَا لَسَمِ وُعَلِيهُ ٥ يُريدُ أَنْ بِتُخْرِجَكُم مِّنَ اَرْضِكُمْ فَسَاذَا تَامُـرُونَ ۗ فَا لُوَّا أَرْجِهِ عَ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلُ لِهِ الْلُدَآيِنِ كَلْسِرِينَ ١ يَاتُوكَ بِكُلِّ سَخِي عَلِيهِ ۞ وَجَآءَ أَلسَّمَ يَنُهُ فِرْعَوْنَ فَالْوَأْ إِنَّ لَنَا لَأَجَدًا إِن كُنَّا نَحُنُ الْغَلِيبِينَّ ﴿ فَالَ نَعَامُ وَإِنَّكُمْ لِمَنَ أَلْمُقَرِّبِينٌ ۞ قَالُواْ يَنْمُوسِي ٓ إِمَّاۤ أَن تُلِّفِي وَإِمَّآ أَن تَكُونَ نَحُنُ الْمُلْقِينِ ١٥ قَالَ أَلْقُوا ۚ فَلَمَّا أَلْقَوا سَحَوْقِا أَعَيُنَ أُلنَّاسِ وَاسْنَرُهَبُوهُمُّ وَجَآهُ وَبِسِحْمٍ عَظِيمٌ ۞

وَ أَوۡحَيۡنَآ إِلَىٰ مُوسِىٰٓ أَنَ ٱلۡقِءَصَاكُ ۚ فَإِذَا هِي تَلَقَّفُ مَا يَافِكُونَ ۗ ۞ فَوَقَعَ أَلْحَقُّ وَيَطَلَ مَا كَانُواْ يَعَلَمُونَ ۞ فَعَلُمِاتُواْ هُنَا لِكَ وَا نُعَتَ لَبُواْ صَابِعِي بِنَّ ۞ وَأَلْقِي أَلْتَحَرَّةُ سَلِيدِ بَنَّ ۞ قَالُوَّا ءَامَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ رَبِّ مُوسِى وَهَارُونِّ ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَ الْمَنتُم بِيهِ قَبَلَ أَنَ - اذَنَ لَكُرُو إِنَّ هَلذَا لَكَكُرٌ مَّكَ رَغُوهُ فِي الْمُتَدِينَةِ لِنُحُغِّجُواْ مِنْهَآ أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعُلَمُونَّ ۞ لَأَفْطَلَعَنَّ أَيْدِيكُمُ وَأَرُّجُكَكُمُ مِّنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأَصُلِّبَتَّكُوهَ أَجُمَعِينٌ ۞ فَالْوَا إِنَّآ إِلَىٰ رَتِنِنَا مُنقَلِبُونَ ۞ وَمَا نَنقِمُ مِنَّآ إِلَّا ۖ أَنَ ـ امَنَّا بِعَايَٰتِ رَبِّنَا لَمَتَا جَاءَ ثُنَا رَبَّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبُرًا وَتَوَفَّنَا مُسَامِينٌ ۞ وَقَالَ أَلْمَالَأُ مِن قُوَمً فِرْعَوُنَ أَنَكَذَرُ مُوسِىٰ وَقُوْمَهُ ولِيُفْسِدُواْ فِي إِلاَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِمَتَكَ قَالَ سَنَقْتُلُ أَبْنَآءَ هُمْ وَنَسُنَعَ مِ نِسَآءَهُمُ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ مَ فَلِهُ وَنَّ ﴿ قَالَ مُوسِىٰ لِقَوْمِهِ إِسْ تَعِينُواْ بِاللَّهِ وَاصْبِرُوٓ الْإِنَّ أَلَا رُضَ لِلهِ يُورِ نُهُمَا مَنْ يَبَشَاءَ مِنْ عِبَادِهِ " وَالْعَلْقِبَةُ لِلْمُتَّقِينٌ ١٠ فَالْوُا أُودِينَا مِن قَبَلِ أَن تَا يِنِنَا وَمِنَ بَعَـٰ دِ مَا جِئُنَـٰنَا قَالَ عَسِيٰ رَبُّكُمُ وَ أَنْ يَنْهُ لِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَغَلِفَكُمْ لِيَ الْأَرْضِ فَيَنْظُرَكَيْفَ نَعْمَلُونٌ ﴿ وَلَقَدَ آخَذُ نَآءَالَ فِرْعَوْنَ بِالسِّينِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ أَلَنَّ مَرَاتِ لَعَلَّهُمُ يَذَّكَّرُونَ ۞ فَإِذَا جَاءَ تَهُ مُ الْحُسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَلَامِ وَ وَإِن تُصِبَهُمُ سَيِّئَةً يَطَّيَّرُواْ عِوْسِيْ وَمَن مَّعَهُ وَأَلَآ إِنَّمَا طَآبِرُهُمْ عِندَ أَللَّهِ وَلَاكِنَّ أَكَ ثَرَهُمُ لَا يَعُلَمُونَ ۞ وَقَالُواْ

وَقَالُواْ مَهُمَا تَاتِنَا بِيهِ مِنَ- ايتَةِ

لِتَسَيِّخَ إِنَا بِهَا فَمَا نَحَنُ لَكَ بِعُومِنِ بِينَ ﴿ فَأَرْسَلُنَا عَلَيْهِمُ الطَّوُفَانَ وَالْجُهَارَادَ وَالْقُتُ مَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ ءَايَنِ مُّفَصَّلَتِ فَاسْتَكَ بَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تَجْمِينَ ﴿ وَلَكَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجِ زُ قَالُواْ يَامُوسَى اَدْعُ لَنَا رَبَّكَ عِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَهِن كَشَفْتَ عَنَّا أُلرِّجُ زَكُومِ نَنَّ لَكَ وَلَنْزُسِ لَنَّ مَعَكَ سَينِ إِسْرَآءِ بِلِّ ۞ فَأَمَّنَا كَنْفَ فُنَاعَنَّهُمُ الرِّجُزَ إِلَىٰ آَجَلِ هُم بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ا فَاننَفَ مَنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَفُنَهُمْ فِي إِلْيَتِ بِأَنَّهُمُ كُذَّ بُواْ بِعَايَلَتِنَا وَكَانُواْ عَنَّهَا غَلِيلِيٌّ ۞ وَأَوْرَثُنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضَعَفُونَ مَشَارِقَ أَلَارُضِ وَمَغَارِبَهَا أَلِيَّ بَارَكُنَا فِيهَا وَنَمَتَتُ كَلِمَهُ رَبِّكَ أَكُسُنِي عَلَىٰ بَيْهِ ۖ إِسْرَآءِ بِلَ بِمَا صَبَرُواْ وَدَمَّرُنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوُنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ ا وَجَوْزُنَا بِلِينِ ۚ إِسْرَآءِ بِلَ أَلْبَحْرَ فَأَتَوَا عَلَىٰ قَوْمٍ بَعْكُ فُونَ عَلَىٰ آصَنَامِ لَهُ مُ قَالُوا يَهُ مُوسَى اَجْعَل لَّنَا إِلَهَا كَالْمُهُ وَوَ ءَ الِحْمَةُ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونٌ ۞ إِنَّ هَلَوُلَاءَ مُنَ بَرُّمَّا هُمْ فِيدٌ وَبَطِلُ مَّا كَانُواْ بِعَلَمَ لُونٌ ١٠ قَالَ أَغَيْرَ أَلَّهِ أَبَّغِيكُم اللَّهِ أَبَّغِيكُم اللَّهِ إِلَهَا وَهُوَ فَضَّلَكُو عَلَى أَلْعَالَمِينٌ ۞ وَإِذَ ٱنجَيُنَكُمُ مِّنَ- الِ فِيْ عَوْنَ يَسُومُونَكُمْ شُوَّءَ أَلْعَذَابِ يَقُتُلُونَ أَبَّنَاءَكُمْ وَيَسْنَعَيُّونَ نِسَاءً حُيِّمٌ وَفِ ذَالِكُم بَكَرَّءُ مِين دَّيِّكُمْ عَظِيمٌ ٥

وَوَاعَدُنَا مُوسِىٰ ثَلَثِينَ لَيُـلَةً وَأَنْهُ مَنَاهَا بِعَشُرِ فَتَكَّر مِيقَاتُ رَبِّهِ مَ أَرْبَعِينَ لَيُلَةً وَقَالَ مُوسِىٰ لِلأَخِيهِ هَـٰـٰرُونَ آخُـٰلُفُنِے فِے قَوْمِے وَأَصَٰلِمُ وَلَانَتَّبِمُ سَبِيلَ أَلْمُفْسِدِينَ ١ وَلَتَاجَآءَ مُوسِيٰ لِيبَقَانِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ و قَالَ رَبِّ أَرِدِهِ أَنظُرِ الدِّكَ قَالَ لَن تَبرينِ وَلَكِكُ انظُرِ إِلَى أَنْجَبَلِ فَإِنِ إِسْتَقَرَّ مَكَانَهُ وفَسَوْفَ نَبِيكِ فَلَتَا تَجَإِلَىٰ رَتُبُهُ ولِلْجَبَلِ جَعَلَهُ ودَكَّا وَخَرَّ مُوسِىٰ صَعِفَا ۖ فَالَمَّا ۗ أَفَاقَ قَالَ سُبْعَنَكَ تُبُتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَّ ۞ قَالَ يَهُوسِي إِنِّ إِصْطَفَيْتُكَ عَلَى أَلْنَاسِ بِرِسَالَةِ وَبِكُلُّمِ فَخُذْ مَآءَ اتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ أَلشَّاكِم بِنَّ ۞ وَكَتَبْنَا لَهُ عِنْ إِلَّا لُوَاحِ مِن كُلِّ شَكَّءِ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَكَاءً فَئُذْهَا بِقُوَّةٍ وَامْرُ قَوَّمَكَ يَاخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا سَأُوْرِيكُمُ وَارَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ سَأَصَرِفُ عَنَ - ايَانِيَ ٱلذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي إِلَارُضِ بِغَنْبِرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَتَرَوُا كُلَّءَايَةِ لَا يُومِنُواْ بِهَا وَإِنَّ يَكُواْ سَبِيلَ أَلْرُّشُدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ بَيْرَوُا سَبِيلَ أَلْغَيّ يَنَيْخِذُوهُ سَبِيلَا ۚ ذَا لِكَ بِأُنَّهُمْ كُذَّبُواْ بِعَايَنْتِنَا وَكَانُواْ عَنُهَا غَلِيلِيُّ ۞ وَالذِينَ كَ ذُّبُواْ بِعَايَلْتِنَا وَلِقَاءَ اللَّخِرَةِ حَبِطَتَ آعُمَالُهُمُ مَلَ بُحُنَ وَنَ إِلَّا مَا كَانُواْ بَعَهُ مَالُونٌ ﴿ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسِىٰ مِنْ بَعَدِهِ مِمِنْ حُلِيِّهِ مُ عِجْلَا جَسَدًا لَهُ وَخُوا رُ ٱلْمَرْيَرُواْ ٱنَّهُ وُلَا يُكَالِّمُهُمْ وَلَا يَهُدِيهِمُ سَبِيلًا ۚ إِنَّخَنَدُوهُ وَكَانُواْ ظَالِمِينَ ۞

وَلَتَا سُقِطَ فِي ۚ أَيْدِيهِمْ وَرَأُوَاْ اَنَّهُمْ قَد ضَّالُواْ قَالُواْ لَبِن لَّمْ يَرْحَمُنَا رَبُّنَا وَيَغُفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ أَكْفَلِ رِينٌ ١ وَلَتَا رَجَعَ مُوسِي إِلَىٰ قُوْمِهِ عَضَّبَانَ أُسِفًا قَالَ بِيسَمَا خَلَفُتُمُونِ مِنْ بَعَادِي أَعِجَلُتُمُو أَمَّرَ رَبِّكُمُ وَأَلْقَى أَلَا لُوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ مَجُرُّهُ ۚ إِلَيْهُ قَالَ اَبْنَ أَمُرَ إِنَّ أَلْقَوْمَ اِسْنَضْعَفُونِ وَكَادُواْ يَقُتُلُونَنِهِ فَلَا نَشُمِتُ مِنَ أَلَاعُ لَآءً وَلَا تَجۡعَلَٰنِهِ مَعَ أَلۡقَوۡمِ اِلطَّالِمِينَ ۞ قَالَ رَبِّ إِغُـفِرْ لِهِ وَلِأَخِهِ وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكُّ وَأَنْتَ أَرُحَمُ ۚ أَلْرَحِمِينَ ۞ إِنَّ أَلَدِينَ اتَّخَتَذُوا ۚ أَلِعِمَلَ سَيَنَا لُهُمْمَ غَضَبُ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِ لَّةُ يُكِ الْحَبَوْةِ اللَّهُ نَبِياً وَكَذَا لِكَ نَجُن ِ الْكُفْتَرِينَ ﴿ وَالذِينَ عَكِمِنُوا السَّيِّبَاتِ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعَدِهَا وَءَامَنُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعُدِهَا لَغَغُورٌ رَّحِيهُ ﴿ وَلَتَا سَكُنَ عَن مُّوسَى أَلْغَضَبُ أَخَذَ أَلَا لُوَاحَ وَفِي نُسُعَيَنِهَا هُدَى وَرَحْمَنُهُ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِ مُ يَرْهَبُونَ ١٠ وَانْحَتَارَ مُوسِىٰ قُوْمَـهُ و سَبْعِينَ رَجُلَا لِبِيقَاتِنَا فَلَمَّآ أَخَذَتُهُمُ الرَّجُفَةُ قَالَ رَبِّ لَوَ شِئْتَ أَهْلَكَ تَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّكَ أَتُهُلِكُنَا عِمَا فَعَلَ أَلسُّفَهَا ۗ مِنَّا ۚ إِنْ هِيَ إِلَّا فِتُنْتُكُ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهُدِ مِن تَشَاءُ أنتَ وَلِيُّنَا فَاغُفِرُ لَنَا وَارْحَمُنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ۖ ۞

وَاكْتُبُ لَنَا فِي هَاذِهِ إِللَّهُ نَياحَسَنَةَ وَفِي إِلاَحِرَةٌ إِنَّا هُدُنّا إِلَيُّكَ قَالَ عَذَابِي أَصِّيبُ بِيءَمَنَ آشَاءُ وَرَحْمَيْةِ وَسِعَتْ كُلُّ شَكِّءً وْضَمَّأَكُنُّهُمَّا لِللَّذِينَ يَنتَّغُونَ وَينُونُونَ أَلزَّكُوهَ وَالَّذِينَ هُم بِعَايَنتِنَا يُومِنُونَ ۞ أَلذِينَ يَنتَبغُونَ أَلرَّسُولَ أَلنَّبِيَّةِ أَلْاَتِيَ أَلْذِك يَجِدُ ونَهُ و مَكَ تُوبًا عِندَهُمْ فِي إِللَّهُ وَلِيةِ وَالِا يَحِيلُ يَا مُرُهُمُ مِ بِالْمُعُرُوفِ وَيَنْهِيْهُمْ عَنِ الْمُنْكِيرِ وَيُحِلُّ لَمُ مُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَايِّثَ وَيَضَعُ عَنْهُمُ وَ إِصْرَهُمُ وَالْاغْلَلَ أَلِيَّ كَانَتُ عَلَيْهِمْ فَالذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وَعَذَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَانَّبَعُواْ النُّورَ النِّكَ أَنُرِنَ مَعَهُ وَأُولَدِّكَ هُمُ الْمُفْلِدُونَّ ٥ قُلُ يَنَأَيُّهَا أَلْنَاسُ إِنِّ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا النب لهُ ومُلكُ السَّمَوَاتِ وَالْارْضَ لَآ إِلَكَ إِلَّا مَالَّا لَكُو اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ الْكَالْمُ عَ شَجِّ مَ وَيُمِيثُ فَعَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلنَّبِيٓءِ إِلْا مِّحَتّ النه يُومِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمْنِهِ وَ النَّابِعُوهُ لَعَلَّكُم مَهُ تَدُونً ١٠ وَمِن قَوَم مُوسِي أَمَّتُهُ يَهَدُونَ بِالْحَقّ وَبِهِ يَعَدُ لُونٌ ٥ وَقَطَّعَنَهُ مُ الثِّنَةِ عَشَرَةَ أَسَبَاطاً امَمَا وَأَوَحَيْنَ إِلَىٰ مُوسِي إِذِ إِسْ تَسَقِينُهُ قَوْمُهُ وَ أَنِ إِضَ رِب يِعَصَاكَ أَنْجِيَ ۖ فَا نَجَهَسَتُ مِنْهُ الثُّنتَا عَشْرَةَ عَيْنَا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنْ اسِ مَّشَرَبَهُمٌّ وَظَلَّكُنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَا وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمُتِنَّ وَالسَّلُويُّ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقُنَاكُمُ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظُلِمُونَ ١٠٠٠ ١ وَإِذْ قِيلَ لَمُ مُ اسْحُنُواْ هَاذِهِ إِلْقَرْبَيَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ يِسْئُنُهُ وَفُولُوا حِطَّةٌ وَادُخُلُوا الْبَابَ سُجَكَادًا تُعَنَّفَرُ لَكُمْ خَطِيَّانُكُمْ سَنَزِيدُ الْحُسَيِّينَ ١ فَيَدُّ لَ أَلِذِينَ ظَامَتُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ أَلَدِ عَ فِيلَ لَهُ مُ فَأَرُّسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجُ زَا مِّنَ أَلْسَمَاءَ عِمَا كَانُواْ يَظُلِمُونَ ۞ وستقاته

وَسُنَّالُهُمْ عَنِ إِلْقَرْبَيْةِ إِلَيْ كَانَتُ حَاضِكُونَ أَلْبَحْي إِذْ يَعَدُونَ لِهِ السَّبْتِ إِذْ تَانِيهِمُ حِينَا نُهُمُ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسُبِنُونَ لَا تَانِيهِ مِنْ كَذَلِكَ نَبُلُوهُم نِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ا وَإِذْ قَالَتُ المَّنَّةُ مِّنَّهُمْ لِمَرْتَعِظُونَ قَوْمًا إِلَّهُ مُهُلِكُهُمُ وَ أَوْ مُعَذِّبُهُمُ عَذَابًا شَكِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمُ وَلَعَلَّهُمُ يَنَّ فُونَّ ۞ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ ٓ أَنْجَيْنَا أَلَذِينَ يَنْهَوُنَ عَنِ إِلسُّوَءِ وَأَخَذُنَا أَلذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابِ بِيسِ عِمَا كَانُواْ يَفُسُقُونَ ١٠٠ فَلَتَا عَتَوَا عَن مَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَكُمْ كُونُوا فِرَدَةً خَسِيِينَ ۞ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبُعَنَنَّ عَلَيْهُمُ وَإِلَىٰ يَوْمِ الْفِيتِامَةِ مَنْ يَّسُومُهُمُ سُوَّءَ أَلْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ وَلَخَ فُورٌ ۗ رَّحِيمٌ ١ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي إِلَا رُضِ أَمُكَا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَا لِكُ وَبَلُوْنَهُمُ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمُ يَرْجِعُونَ ١ فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِ هِمْ خَلُفُ وَرِثُواْ أَلْكِنَكَ يَاخُذُونَ عَرَضَ هَاذَا أَلَادُ فِي وَيَقُولُونَ سَيُغَفُّ لِنَا وَإِنَّ يَا تِهِمْ عَجَثُ مِّثُلُهُ و يَاخُذُوهُ ۚ أَلَٰرَ يُوخَذُ عَلَيْهِ م مِّيثَانُ الْكِنَبِ أَنَ لَا يَقُولُواْ عَلَى أَلْتُهِ إِلَّا أَلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعَـ قِلُونَ ۞ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَبِ وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَأَ لَمُسْلِحِينً ۞